

﴿ وَمَامِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعَلَمُ مُسْنَقَرُّهَا وَمُسْتَوْدَعُهَا كُلُّ فِي كِتَبِ مُّبِينِ ﴿ وَهُوَالَّـٰ ذَي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ مُ عَلَى ٱلْمَاءِ لِيَـبُلُوكُمُ أَيُّكُمُ أَحْسَنُ عَمَالُا وَلَبِنَ قُلْتُ إِنَّكُم

مَّبَعُوثُونِ مِنْ بَعَدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ هَٰذَآ إِلَّا سِحُرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَلَهِنَ أَخُرُنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰٓ أُمَّةٍ مَّعِدُودَةٍ لَّيُقُولُنِّ مَا يُحَبِسُ هُ ۚ أَلَا يُومَ يَأْنِيهِمُ لَيُسَ مَصَّرُوفًا عَنْهُمُ وَحَافَ بِهِم مَّاكَانُواْبِهِ يَسُتُهُ زِءُونَ ﴿ وَكَإِنَ أَذَقَنَا

ٱلْإِنسَانَ مِنَّارِحُمَةً ثُمَّ نَزَعَنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لِيَعُوسُ كَفُورٌ ﴿ وَلَإِنَ أَذَقَنَاهُ نَعُمَاءَ بِعَدَضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّاتُ عَنِي ۚ إِنَّهُ لِفَ رِحُ فَخُورُ ﴿ إِلَّا ٱلَّـذِينَ صَــبَوُواْ وَعَمِـلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أَوْلَيْكَ لَهُم مَّغَفِرَةً وَأَجُرُ كِبِيرٌ إِنَّ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ

بعض مَايُـوحَى إِلَيْـكَ وَضَابِقٌ بِهِ صَدُرُكُ أَن يَقُولُواْ لُوْلَا أُنزلَ عَلَيْهِ كُنزُ أُوْجَاءَ مَعَهُ مَلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَـلَىٰ كُلِّ شَيْءِ وَصِيلً شَيْ أَمُ يَقُولُونَ أَفْتَرَنَّهُ قُلُ فَأَتُوا بِعَشْرِسُورٍ مِّثْلِهِ مُفْتَريكتِ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعَتُ مِمِّن دُونِ

ٱللَّهِ إِن كُنْتُمُ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهُ فَإِلَّهُ يستجيبوا لكم فأعلم وأأنما أُنزِلَ بِعِلْمِ اللهِ وَأَن لَّا إِللهَ إِلَّا هُو اللهِ وَأَن لَّا إِللهُ إِلَّا هُو اللهُ وَاللهُ اللهُ وَا فَهُلُ أَنتُم مُّسَلِمُونَ اللهُ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَا فِيَ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَزِينَنَّهَا نُوفِ إِلَيْهِمْ أَعَمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمِّ فِهَمَّ الْآيُبُخُسُونَ ﴿ أَوْلَئِكَ الْآيُبُخُسُونَ ﴿ فَالْمِلْكَ الْآيُبِكَ الْآيُبِكَ الْمُ ٱلَّذِينَ لَيُسَ لَهُمُ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا

التار وكبط ماصنعوافيها وَبَاطِلُ مَّاكَانُواْ يَعُمَلُونَ شَ أَفْكُن كَانَ عَلَىٰ بَيّنَةِ مِّن رَّبِهِ وَيَتَلُوهُ شَاهِدُ مِنْ لَهُ وَمِن قَبَلِدٍ كِنْكِ مُوسَى إِمَامًاورَحُمَةً أَوْلَكِهِكَ يُؤْمِنُ وَنَ بِهِ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ عِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مُوعِدُهُ فَالْاتُكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ

ٱلْحَقَّ مِن رَّبِكَ وَلَكِكَنَّأَكُ أُكُتُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونِ فَيَ وَمَنَ أَظْلَمُ مِمِّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أُوْلَيْهِ لَى يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِهِمُ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَا وَكُولًا عَالِهُ الْأَشْهَادُ هَا وَلَا عِ ٱلَّذِينِ كَذَبُواْ عَلَى رَبِّهِمُّ أَلَّا لَعْنَةُ ٱللّهِ عَلَى ٱلظّن لِمِينَ اللَّهُ الْعُن اللَّهُ النَّالِمِينَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ

ويبغونهاعوكاوهم بألأخرةهم كَفِرُونَ إِنَ أَوْلَئِهِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعَجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانَ لَهُمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيـاءً يُضَعَفُ لَمُهُمُ ٱلْعَذَابُ مَاكَانُوا يستطيعون السكمع وكاكانوا يُبَصِرُونَ إِنَى أَوْلَيَهِكَ ٱلَّهِ ذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّكُ عَنْهُم

مَّاكَانُواْ يَفْتُرُونَ إِنَّ لَاجْرَمَ أَنَّهُمْ في ٱلْآخِرةِ هُمُ ٱلْآخُسُرُونَ النَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّنلِحَنتِ وَأَخْبَتُو ۚ إِلَىٰ رَبِهِمَ أُوْلَيِكَ أَصَّحَابُ ٱلْجَاتَةِ هُمُ فِهِ اخْلِدُونَ ﴿ اللَّهُ مَثُلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَمِّ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ هَلَ يَسَتُوِيَانِ

مَثَلًا أَفَلَا نَذَكُرُونَ ﴿ إِنَّ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا نُوكًا إِلَىٰ قُومِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرُ مَّ إِنَّ الْكُمْ نَذِيرُ مَّ إِينَ الْكُمْ اللهُ أَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمِ إَلِيمِ الله المُلاَّ الله المُلاَّ الدِينَ كَفَرُواْ مِن قُومِهِ عَانُرُيْكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثُلُنَا وَمَانَرُىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمُ أَرَادِلْنَابَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَانَرَيْ

لَكُمُ عَلَيْنَا مِن فَضَلِ بَلُ نَظُنُّكُمُ كَذِبِينَ شَيُّ قَالَ يَكُومِ أَرَءَيْتُمُ ٳڹػؙڹؾؙۘٛؗۘۼۘڮؠؾۣۜڹۊؚڡؚڹڗۜٙۑؚۜۏۘٵڹٛڬڹۣ رُحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيتُ عَلَيْكُرُ أنلزِمُكُمُوهَا وَأَنتُ مَ لَمَا كُرِهُونَ المنافعة والآأسكم عكيه مَا لَا إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أنَابِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَ نُوا ۚ إِنَّهُم

مُّلَسَقُواْ رَبِّهُمُ وَلَكِكِنِّ وَأَرَكُمُ قَوْمًا تَجْهَلُونَ إِنَّ وَيُكَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللّهِ إِن طَرَجُتُهُمَّ أَفَلَانَذَكَ كُونَ الْآ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعُلُمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ فَيُ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَـزُدُرِيَ أَعَيْنُكُمْ لَن يُؤْتِيهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ٱللَّهُ

أَعُكُمُ بِمَافِي أَنفُسِهِمُ إِنِّ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهُ قَالُواْ يَـنُوحُ قَدُ جَكَ دُلْتَ نَا فَأَكُثُرُتُ جِدَلْنَا فَأَنِنَا بِمَاتَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ إِنَّمَا يَأْنِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنتُم بِمُعَجِزِينَ الآن وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصِحِي إِنْ أَرَدتُ أَنَأنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُأَن

يُغُويكُمُ هُورَيُّكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونِ إِنَّ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكُهُ قُلُ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ فَعَلَىَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بُرِي هُ مِمَّا يَحْتُرِمُونَ ﴿ وَأُوحِكَ إِلَىٰ نُوجٍ أَنَّهُ لَن يُؤَمِنَ مِن قُومِكَ إِلَّا مَن قَدْءَامَنَ فَلَا نَبْتَ إِسُ بِمَا كَانُواْ يَفْعُلُونَ الله وأصنع الفي الكياع يأعينا

وَوَحِينَا وَلَا يَخْطَبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ إِنَّهُم مُّغَرَقُونَ ١٩ وَيَصِّنَعُ ٱلْفُلُكَ وَكُلَّمَا مَرَّعَلِيَهِ مَلَأُمِّن قُومِهِ عَسَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسَخُرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسَخُرُمِنكُمُ كُمَّا تَسَخُرُونَ ﴿ فَأَنَّ فَسَوَّفَ تَعَلَّمُونَ كُمَّا تَسَخُرُونَ ﴿ فَاللَّهِ فَسَوَّفَ تَعَلَّمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُخَرِّيهِ وَكَحِلَّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمُ الْآلِ حَتَى إِذَا جَاءَ

أَمْرُنَا وَفَارَالنَّنُّورُ قُلْنَا أَحْمِلُ فِيهَا مِن كُلِّ زُوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقُولُ وَمَنْ ءَامَنُ وَمَآءَ امَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿ إِلَّا قَلِيلٌ الْآَ الله وَقَالَ أَرْكَبُواْ فِبِهَا بِسُعِواً لِللهِ مَجُرِيهَا وَمُرْسَنِهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ الْنَا وَهِي تَجَرِي بِهِمْ فِي مَوْجِ كَٱلۡجِبَالِ وَنَادَىٰ نُـُوحُ ٱبُّنَهُ

وَكَانَ فِي مَعُـزِلٍ يَنْبُنَيَّ أرُكب مّعنَا وَلَاتكُن مّع ٱلْكُفِرِينَ ﴿ قَالَ سَاءَا وِي إِلَى جَبُلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَاءِ قَالَ لاعاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِاللَّهِ إِلَّا مَن رِّحِمُ وَحَالَ بِينَهُمَا ٱلْمُوجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ اللهُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ وَقِيلَ يَكَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَاءَكِ وَيُسَمَاءُ أَقَلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقَضِي الْأُمُو وَٱسۡــتُوتَ عَلَى ٱلْجُودِي ۗ وَقِيلَ بُعُدُالِلْ عَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَنَادَىٰ نُوحُ وَكُرَّتُهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبنِي مِنَ أَهْلِي وَإِنَّ وَعَدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحُكُمُ ٱلْمُكَامِينَ الْفَقَا قَالَ يَكُنُوحُ إِنَّهُ لَيْسُ مِنَ أَهْلِكُ إِنَّهُ عَمَ لُ غَ يُرْصَالِحٍ فَالْاتَسْءَ لَنِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنِّ أَعِظُكُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ اللَّهِ قَالَ رَبِّ إِنِّى آَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْتَكَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَإِلَّا تَغْفِرُ لِي وَتُرَحَمِنِي أَكُن مِن ٱلْخُسِرِينَ ا النافع المعالم المنافع المعالم مِناً المعالم مناطق المعالم مناطق المعالم المعالم مناطق المعالم وَبَرَكُنتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أَمُومِمِّتَن مُعَلَّكُ وَأُمَّمُ سَنَمَتِعُهُمْ مُ

يَمُسُّهُم مِّنَّاعَذَابُ أَلِيمُ الْكُالِيمُ الْكُالِيمُ الْكُالِيمُ الْكِلَالُمُ الْكِلَالُمُ الْكِلَالُمُ الْكِلَالُمُ الْكِلَالُمُ الْكِلَالُمُ الْكِلَالُمُ الْكِلَالُمُ الْكِلَالُمُ الْكِلْمُ الْكِلْلُمُ الْكِلْمُ اللّهُ الْكِلْمُ اللّهُ الْكِلْمُ الْكِلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيها إِلَيْكَ مَاكُنتَ تَعَلَمُهَا أَنتَ وَلَا قُومُكَ مِن قَبُلِ هَاذًا فَأُصَابِرً إِنَّ ٱلْعَلَقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ وَ إِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَكَوَمِ أَعَبُدُوا اللَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَكِ عَيْرُهُ وَإِنْ أَنتُمُ إِلَّا مُفْتَرُونَ فِي اللَّهُ عَيْرُهُ وَإِن أَنتُمُ إِلَّا مُفْتَرُونَ فِي

يَنْقُومِ لَا أَسْتُلْكُمُ عَلَيْهِ أَجُرًا إِنَّ أُجِرِي فَطَرَفَيَ أَفَلَا تَعَـقِلُونَ ﴿ وَيَعَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبُّكُمْ ثُـمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّكَاءَ عَلَيْكُم مِّدُرَارًا وَيَزِدُ كُمْ قُـوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمُ وَلَانَنُ وَلَوْنُ وَلَانَا وَلَوْا مُحَرِمِينَ ا الله الله الموايدة المحتانا

بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحُنُ بِتَارِكِيٓ ءَالِهَ نِنَا عَن قُولِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إِن نَقُولُ إِلَّا أَعْتَرَيْكَ بَعْضُ إِلَّا أَعْتَرَيْكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَابِسُوَءِ قَالَ إِنِّيَ أَشْبِهُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُواْ أَنِي بَرِي مُ مِنْ الْشَهْدُواْ أَنِي بَرِي مُ مُّ مِنَّا الْشُهْرِكُونَ ﴿ مِن دُونِدِ عَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّلَانُنظِرُونِ ﴿ فَي إِنِّي اَوَكُلُتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّى وَرَبِّكُمْ مَّا مِن دَآبَّةٍ

إِلَّاهُوَءَاخِذُ بِنَاصِينِهِ آَإِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَطِ مُّسَتَقِيمِ ﴿ فَأَن تُولُواْ فَقَدَ أَبُلُغُ مَكُمُ مَّا أَرُسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُوْ وَيَسْنَخُلِفُ رَقِي قُوْمًا غَيْرُكُو وَلَا يَضُرُّونِهُ إِنَّهُ الْمُثَا إِنَّ رَبِي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ حَفِيظً ﴿ إِنَّ وَلَمَّا جَآءَ أَمْنُ نَا نجيَّ نَاهُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْ مَةِ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُمُ مِّنُ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ وَتِلْكَ عَادُّ جَكَدُواْ بِئَايَنتِ رَبِّهِمْ وَعَصُوْارُسُ لَهُ وَإِتَّبَعُواْ أَمْرَكُلِّ جَبَّارِعَنِيدِ الْآقَ وَأَتِّبِعُوا فِي هَاذِهِ ٱلدُّنيَا لَعَنَةً وَيُومَ ٱلْقِينَمَةِ ٱلْآإِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُ ألابعُدَالِعَادِقَوَمِهُودِ ١ الى تُمُودَ أَخَاهُمُ صَلِحًا قَالَ يَنْقُومِ اعْبُدُوا ٱللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهِ

غَيْرُهُ هُو أَنشَا كُم مِن ٱلْأَرْضِ وأستع مركرفها فأستغفروه ثمر تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مِجْيبٌ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قَالُواْ يَصِيلِحُ قَدُكُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلُ هَاذًا أَنْنَهَا اللَّهَا أَنْ نَعَبُدُ مَا يَعُبُدُ ءَابَ آؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدُّعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبِ ﴿ فَالَ يَقُومِ أَرَءَ يَتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتُلْنِي مِنْهُ رَحْمَةً فِمَن يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيَنْكُوهُمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَتَخُسِيرِ ﴿ يَكُ وَيَقُوْمِ هَا ذِهِ ا نَاقَــُةُ ٱللَّهِ لَكَكُمْ ءَايَــةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوَّءٍ فَيَا أَخُذَكُرُ عَذَابٌ قُرِيبٌ ﴿ فَا فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمُ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ

ذَالِكَ وَعُدُّعَ يُرْمَكُذُوبِ الله المسمّاجكاء أمْرُنَا نَجّيتُنَا صَلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ برُحُمَةِ مِنْ اَوَمِنَ خِزْيِ يَوْمِبِ إِ إِنَّرَبَّكَ هُوَٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيرُ الْ وأُخذُ ٱلَّذِينَ ظُلُمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فأصبكموافي ديرهم جيثمين ا كَأُن لَّمُ يَغُننُواْفِهُمَا أَلَا إِنَّ

تُمُودًا كَ فَرُواْرَبُّهُمُّ أَلَا بُعَدًا لِتُمُودَ ﴿ وَلَقَدُ جَاءَتُ رُسُلُنَا إِبْرُهِيمَ بِٱلْبُشْرَى قَالُواْ سَلَامًا قَالَ سَلَكُمُ فَمَالَئِثُ أَن جَاءَ بِعِجْلِ حَنِيذٍ اللَّهِ فَ لَمَّا رَءَا أَيْدِيهُمْ لاتصِلْ إِلْيُهِ نَكِرَهُمُ وَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قُومِ لُوطٍ ﴿ إِنَّ وَامْرَأَتُهُ قَايِمَةُ فَضَحِكَتُ فَبُشِّرُنَهُ إِلِيْ مَكْقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعَفُوبَ إِنَّ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَق يَعَفُوبَ إِنَّ اللَّهُ قَالَتَ يَكُويُلِنَيْ ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَلْذَا بَعُلِي شَيْخًا إِنَّ هَلْذَا لَشَيْءُ عَجِيبٌ ﴿ اللَّهُ قَالُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَتَعُجِينَ مِنْ أَمُرِاللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَرَكُنْهُ عَلَيْكُمُ أَهْلُ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مِّجِيدٌ (إللهُ فَلَمَّاذَهُبَ عَنْ

إِبْرُهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَاءَتُهُ ٱلْبُشْرَي يُجُكُ دِلْنَافِي قَوْمِ لُوطٍ ﴿ إِنَّ إِنَّ إِبْرُهِ مِمَ لَحَ لِيمُ أَوَّدُهُ مَّنِيبٌ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَكَإِبْرُهِ مِهُ أَعْرِضُ عَنْ هَا ذَا إِنَّهُ قَدْجَاءَ أَمْنُ رَبِّكُ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمَ عَذَابٌ غَيْرُمَ دُودٍ ﴿ اللَّهُ وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطَاسِيٓءَ بِهِمَ وَضَاقَ جِمْ ذَرْعَاوَقَالَ هَلْدَا

يَوْمُ عَصِيبٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَاءَهُ فَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبُلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّاتِ قَالَ يَكَوْرُ هَ وَلَاءِ بِنَاتِي هُنَّ أَطْهُ رُلُكُمْ فَأَتَّقُوا ٱللَّهُ وَلَا يَخُرُونِ فِي ضَيَعَى أَلْيُسَ مِنكُورَجُلُ رَشِيدٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله قَالُواْ لَقَدُ عَلِمْتَ مَالَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنَ حَقِّ وَإِنَّكَ لَنَعُكُمُ مَانُرِيدُ ﴿ الْآَفِي قَالَ

لَوَأَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَ اوِي إِلَى وُكُنِ شَدِيدِ ﴿ فَا كُواْ يَكُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهُ لِلْكَ بِقِطعِ مِنَ ٱلْيُلِ وَلَا يَلْنَهِ فِتُ مِنصَّمُ أَحَدُ إِلَّا أَمْرَأَنْكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصِابُهُمْ إِنَّ مُوعِدُهُمُ ٱلصَّبْحُ ٱللَّهِ أَلْيُسَ ٱلصَّبُحُ بِقَرِيبٍ إِنَّ فَلَمَّا جَاءَ

أمرناجعكناعيليهاسكافكها وَأَمْطُرْنَاعَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِيلِ مَّضُودِ اللهُ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّلِمِينِ بِعِيدٍ إِنْ ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنْقُوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهُ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ عَنْ وَكُلَّ نَنْقُصُوا ٱلْمِحَكِيَالُ وَٱلْمِيزَانَ إِنِّي

أُرَىٰ حَكُم بِخَيْرِ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يُوْمِرِ مُحْجِيطٍ الله وَيَنْقُومُ أَوْفُواْ ٱلْمِحْكَيَالُ وَٱلۡمِيزَانَ بِٱلۡقِسُطِ وَلَاتَبُحُسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَاتَعْتُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ يَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّ وَمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ اللهِ

قَ الْواْ يَكُشُّ عَيْثُ أَصَلُوْ تُلْكَ تَأْمُنُ كُ أَن نَّ تَرْكُ مَا يَعَ بُدُ ءَابَآ وُنَا أُوۡ أَنُ نُفَعَلَ فِي ٓ أَمُو ٰ لِنَا مَانَشَتَوُّا إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ اللَّهِ قَالَ يَكْفُومِ أَرَءَ يَتُمُ إِنكُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن َّدَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْ هُ رِزْقًا حَسَنَا وَمَا أُرِسِدُأَنُ أَخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَآأَنَهُ لَكُمْ عَنْهُ

إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَاتُوفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ إِنَّ وَيَكَ وَيُكَالَبُ وَمِ لايجرِمن كُمْ شِقَاقِى أَن يُصِيبَكُم مِّثُلُمَا أَصَابَقُومَ نُوجٍ أَوْقُومُ هُودٍ أؤقوم صنلح وكاقسؤم لوط مِّنَكُم بِبَعِيدِ إِنَّ وَٱسْتَغُفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُو الْإِلْيَهِ إِنَّ رَبِّ

رَحِيمُ وَدُودُ ﴿ فَالْوَا يَكُمُ عَيْبُ مَانَفُ قُهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنُرَىكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوَ لَا رَهُ طُكُ لُرَجَمَنَاكُ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ إِنَّ قَالَ يَنَقُوْمِ أَرَهُ طِيَ أُعَنُّ عَلَيْحَكُم مِنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذَ تُمُوهُ وَرَآءَ كُمُ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّ بِمَا تَعُمَلُونَ مُحِيطًا إِنَّ وَيَكَوَرُ

أعَمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّ عَنْمِلَّ سَوُفَ تَعُلُمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخَرِيدِ وَمَنَ مُوَ كَنْذِ مِنْ وَأَرْتَكِمْ وَأُرْتَكِمْ وَأُولِيْ مَعَكُمْ رَقِيبُ إِنَّ وَلَمَّا جَاءَأُمُونَا نَجَيَّنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱللَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيَحَةُ فَأَصَبَحُواْ فِي دِيكِرِهِمَ

جَاثِمِينَ ﴿ كَأَن لَّمْ يَغْنُواْ فِهَا ۗ أَلَابُعُدَالِمَدِينَكُمَابِعِدَتَ ثُمُودُ الْ الله الله الله الله الموسى بعاينا وَسُلُطُكِنِ مُّبِينٍ النَّهِ إِلَى فِرْعَوْنَ ومَلِإِيْدِ فَأَنْبَعُوا أَمْرُ فِرْعُونَ وَمَا أَمْمُ فِرْعُونِ بِرَشِيدِ إِنَّ يَقَدُمُ قَوْمُهُ يُومُ ٱلْقِيكُمَةِ فَأُورُدُهُمُ ٱلنَّارِ وَبِئْسُ ٱلْـوِرُدُ ٱلْمُورُودُ الْمُ

وَأَتَبِعُوا فِي هَاذِهِ الْعُنَةُ وَيُومَ ٱلْقِيكُمَةِ بِئُسَ ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرَفُودُ ﴿ الْآَقُ الْمُرَفُودُ ﴿ الْآِقُ ذَالِكُ مِنَ أَنْبَاءِ ٱلْقُرَى نَقُصُهُ عَلَيْكَ مِنْهَاقَ آيِمُ وَحَصِيدُ إلى وَمَاظِلَمُناهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوا أَنفُسَهُم أَفُكا أَغَنتُ عَنْهُم ءَالِهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ الله مِن شَيْءِ لَمَّ اجَاءَ أَمْرُ رَبِّكُ

وَمَا زَادُوهُ مُ غَيْرَ تَنْبِيبِ ١ وَكَذَالِكَ أَخُهُ رُبِّكَ إِذَا أَخُهُ ٱلْقُرِي وَهِي ظَلَامُةٌ إِنَّ أَخَذُهُ أَلِيمُّ شَدِيدُ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَدَ لِّمَنَ خَافَ عَذَابَ ٱلْأَخِرَةِ ذَلِكَ يَوَمُّ مِجْمُوعٌ لِلْهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوَمُّ مُّشُّهُودٌ ﴿ وَمَا نُؤَخِرُهُ وَ إِلَّا لِأَجَلِ مّعَدُودِ الْآَ يَوْمَ يَأْتِ

لَا تَكُلُّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْ نِهِ عَصَمْنُهُ مَ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿ فَإِنَّا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَـفُواْ فَفِي ٱلنَّـارِ لَمُهُمِّ فِهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ شِي خَلِدِينَ فِيهَا مَادَامَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضَ إِلَّا مَا شُــاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبُّكَ فَعُــالُهُ لِّمَا يُرِيدُ اللَّٰ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِـ دُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا

مَادَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضَ إِلَّا مَاشَاءَرُيُّكَ عَطَاءً عَيْرَ مُجَذُودٍ المَنِيُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعُبُدُ هَ وَلَا مِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كُمَا يَعْبُدُ ءَابَاؤُهُم مِنقَبُلُ وَإِنَّالُمُوفُوهُمُ نَصِيبُهُم عَن يُرَمَنْقُ وصِ الْآنَ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلۡكِتَابُ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كُلِمَةً سَبَقَتَ

مِن رِّبِكَ لَقُضِى بَيْنَهُ مُ وَإِنَّهُمُ لَفِی شَاكِیِ مِنْهُ مُرِیبِ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّ كُلُّدُلَّمَّالِيُوفِينَهُمُ رَبُّكُ أَعْمَالُهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعُمُ مَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهِ فَأُسْتَقِمْ كُمَا آُمِرْتَ وَمَن تَابُ مَعَكَ وَلَاتَطْ غُواْ إِنَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُومَالَكُم

مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيكَاءَ ثُمَّ لَانْنُصُرُونَ إِنَّ وَأَقِمِ ٱلصَّكُوة طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ ٱلَّيْلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذُهِبَنَ ٱلسَّيِّاعَاتِ ذَٰ لِكَ ذِكْرَى لِل نَّاكِرِينَ ﴿ وَأَصَّ بِرُفَإِنَّ اللهَ لَا يُضِيعُ أَجُرَ ٱلْمُحَسِنِينَ ﴿ فَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبُلِكُمُ أَوْلُواْ بِقِتَ تِ

يَنْهُونَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنُ أَنجِينًا مِنْهُ ثُمِّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَاۤ أَتَّرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُحَرِمِينَ ﴿ وَمَاكَانُ رَبُّكَ لِيُهَلِكَ ٱلْقُرَى بِظُلِمٍ وَأَهْلُهَا مُصَلِحُونَ إِنَّا وَلُوْشَاءَرَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وكِعِدَةً وَلَايِزَ الْوِنَ مُخْنَلِفِينَ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

إِلَّا مَن رَّحِم رَبُّكَ وَلِلْالِكَ خَلَقَهُمُّ وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ اللَّهِ وَكُلَّا نَقْصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ ٱلرَّسُلِ مَا نُثُلِّتُ بِهِ عَوْادُكُ وَجَاءَكَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَقُّ وَمُوْعِظَ أُو وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقُلِ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ



إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرْءَ الَّاعَرَبِيَّا لَّعَلَّكُمْ تَعُقِلُونَ ﴿ يَكُنُ نَقُصٌ عَلَيُكُ أُحْسَنُ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِنكُنتَ مِن قَبُلِهِ عَلَمِنَ ٱلْغَفِلِينَ إِنَّ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَكَأَبُتِ إِنِي رَأَيْتُ أُحَدَعُشَرَكُوكَبًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْنُهُمْ لِي سَنجِدِينَ ﴿ قَالَ

يَكُنِيَّ لَانْقُصُصُ رُءًيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطُكنَ لِلْإِنسكنِ عَدُوَّمُّ مِي وَالْمُ وَ وَكُذَالِكَ يَجُنِّبِكَ رَبُّكُ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعُمَتُهُ عَلَيْكُ وَعَلَيْءَ الِ يَعْقُوبَ كُمَا أَتُمَّ هَاعَلَىٰ أَبُويُكِ مِن قَبْلُ إِبْرُهِيمُ وَالسِّحَقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمُ

حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللّ يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ ٤ ءَايَكُ لِلسَّابِلِينَ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَامِنَّا وَنَحُنُ عُصَّبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَا لَكِلِ مُّبِينٍ اللَّهُ اقَنْلُواْ يُوسُفَ أُوِاطُرَحُوهُ أَرْضَا يَخُلُ لَكُمْ وَجُدُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعَدِهِ عُومًا صَلِحِينَ ﴿ قَالَ قَالَ

قَايِلٌ مِنْهُمْ لَانْقَنْ لَوايُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيْبَتِ ٱلْجُبِّ يَلْنَقِطُهُ بَعُضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنْ ثُمُ فَعِلِينَ إِنَّ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مَالُكَ لَا تَأ مَانَا عَلَى بُوسُ فَ وَإِنَّالَهُ لنكصِحُونَ إِنَّ أَرْسِلُهُ مَعَنَا غَدُايرْتُعُ وَيُلْعَبُ وَ إِنَّالُهُ لَحَفِظُونَ إِنَ اللَّهُ قَالَ إِنِّي لَيَحَرُّنُنِي أَن تَذْهُبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّبُ وَأَنتُ مُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْفُونَ اللهُ اللهِ أَكُلُوا لَإِنَ أَكُلُوا لَذِنَّهُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَن وَنَحُنُ عُصِّبَةً إِنَّا إِذَا لَّخْسِرُونَ النا فَلَمَّا ذَهُ بُواْ بِهِ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْنَبَتِ ٱلْجُبُّ وَأَوْحَيْنًا إِلَيْ وَلَتُنَبِّئَنَّهُ مُ بِأَمْرِهِمُ هَاذَا وَهُمُ لَا يَشَعُرُونَ الْآنَ وَجَآءُو

أَبَاهُمُ عِشَاءً يَبُكُونَ شَا قَالُواْ يَكَأَبَانَا ٓإِنَّاذَهَبَ نَانَسَ تَبِقُ وَتَرَكَعُنَا يُوسُفَ عِندُ مَتَاعِنَا فَأَكُلُهُ ٱللَّذِئْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلَوْكُنَّا صَدِقِينَ الله وَجَاءُوعَلَى قَمِيصِهِ عِدَمِ كَذِبِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُمُ أَنفُ سُكُمُ أَمُرًا فَصَبَرُ جَمِيكُمُ أَمُرًا فَصَبَرُ جَمِيكً

وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَاتَصِفُونَ الله وَجَاءَتُ سَيّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدُلَىٰ دَلُوهُ قَالَ يَبْشَرَىٰ هَاذَا غُلُمُ وَأُسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيهُ مِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهِ عَلَيْهُ مِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهِ وَشَرُوهُ بِثُمَرِ فِي بَخْسِ دَرَاهِمَ مُعَدُودَةٍ وَكَانُواْفِيهِ مِنَ ٱلزَّهِدِينَ شَيُّ وَقَالَ ٱلَّـذِي

ٱشْتَرَكُ مِن مِّصُرَ لِالْمُرَأَتِ لِيَ أَكْرِمِي مَثُولُهُ عَسَى أَن يَنفَعَنا أُونَنَّخِذُهُ وَلَدًا وَكَالُكُا مَكَنَّ الْيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعُلِّمُهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ عَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَاكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونِ شُ وَلَمَّابِلَغَ أَشُدُّهُ وَ ءَاتَيْنَهُ

حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰ لِكَ نَجَرَى ٱلْمُحَسِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَرُودَتُهُ ٱلَّتِي هُوَفِ بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَعَلَّقَتِ ٱلْأَبُوٰبَ وَقَالَتَ هَيْتَ لَكَ قَالَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَبِّ آحَسَنَ مَثُوايَ إِنَّهُ لَا يُفَلِحُ ٱلظَّلِمُونِ ﴾ إِنَّهُ لِلهُ يُفَلِحُ ٱلظَّلِمُونِ ﴾ وَلَقَدُ هُمَّتَ بِهِ وَهُم مَ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا آلُولًا أَن رَّءَا بُرُهُكُنَ رَبِّهِ عَكَلَاكَ

لِنصَرِفَ عَنْهُ السَّوَّ عَ وَالْفَحْسَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ قَمِيصَهُ ومِن دُبُرِ وَأَلْفَيَا سَيِّدُهَا لَدَ الْبَابِ قَالَتُ مَاجَ زَآءُ مَنَ أراد بِأَهْلِكُ سُوءً إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْعَذَابُ أَلِيمُ إِنْ قَالَ هِي رُودَ تُنِي عَن نَفَسِى وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ

أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ فُدًّا مِن قُبُ لِ فَصَدَقَتُ وَهُو مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ إِنَّ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّمِن دُبُرِفَكَذَبَتُ وَهُو مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَارَءَ اقْمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرِقَالَ إِنَّهُ مِنَ كَيَّدِكُنَّ إِنَّ كَنْ عَظِيمٌ إِنَّ كُنَّ عَظِيمٌ إِنَّ كُنَّ عَظِيمٌ اللَّهِ يُوسُفُ أَعُرِضُ عَنُ هَٰذَا وَٱسۡتَغُفِرِي

لِذَنْبِكَ إِنَّكِ كُنتِمِنَ ٱلْخَاطِئِينَ الله الله و الله أَمْرَأْتُ الْعَزِيزِتْرُودُ فَنَـ لَهَاعَن نَّفُسِ لِهِ عَلَّهُ الْمُعَالَمُ الْمُلَّا إِنَّا لَنُرَاهُ افِي ضَلَالِ مُّبِينِ الْآَ فَلَمَّا سَمِعَتَ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتَ إِلَيْهِنَّ أَوْسَلَتَ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَ دَتَ لَهُ نَ مُتَّكَّاوَءَ اتَّ كُلَّ وَ حِدَةٍ مِّنَهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ أَخْرُجُ

عَلَيْهِنَّ فَلُمَّا رَأَيْنَهُ وَأَكْبُرُنَهُ وَقَطَّعَنَ أَيْدِيَهُ لَنَّ وَقُلْنَ كُشَ لِلَّهِ مَاهَ لَذَا بَشَرًا إِنْ هَاذَا إِلَّا مَلَكُ كُرِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ كُرِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ كُرِيمٌ اللَّهُ ا قَالَتَ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لَمْتُنَّا فَيَالِكُنَّ ٱلَّذِي لَمْتُنَّنِي فِيكِ وَلَقَدُ رُودنَّهُ عُن نَفْسِهِ عَفَا سَتَعُصَمَ وَلَئِن لِنَّمْ يَفْعَلَ مَاءَا مُرُهُ لِيُسْجَنَنَّ رَبِرُورُ مِنْ اللَّهِ عَلَى مَاءَا مُرُهُ لِيسَجَنَنَ وَلَيَكُونُامِنَ ٱلصَّنعِرِينَ اللَّهُ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجُنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدُعُونَنِيَ

إِلَيْهِ وَ إِلَّا تَصْرِفَ عَنِي كَيْدُهُنَّ أَصَبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِنَ ٱلْجَهِلِينَ الْآَتُ فَأُسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدُهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الن المُم مِن بعدما رأوا ٱلْآينتِ لَيُسَجُنُنَهُ وَكُنَّ عَلَى عِينِ الْفِي وَدَخُلَ مَعَهُ ٱلسِّجُنَ فَتَيَاتِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّيَ أَرَىٰنِيَ أَعَصِمُ

خَمْرًا وَقَالَ ٱلْآخُرُ إِنِّ أَرَكِي أَحْمِلُ فَ وَقَ رَأْسِي خَبُرًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُمِنَهُ نَبِّئُنَا بِتَا أُويِلِهِ ﴿ إِنَّا نركك مِنَ ٱلْمُحسِنِينَ اللهِ قَالَ لايأتيكماطعام ترزقانه وإلآ نَبَّأَتُكُمُابِتَأُوبِلِهِ عَبْلَ أَن يَأْتِكُمُا ذَالِكُمَا مِمَّاعَلَّمَنِي رَبِّ إِنِّ تَرَكُّتُ مِلَّةَ قَوْمِ لِلْايُؤْمِنُ وِنَ بِٱللَّهِ وَهُم

بِٱلْآخِرَةِ هُمُّ كَفِرُونَ ﴿ اللَّهِ وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِي ٓ إِبْرُهِيمَ وَ إِسْحَقَ وَيَعَقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِك بِٱللَّهِ مِن شَىءٍ ذَالِكَ مِن فَضَلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكنَّ أَحَتُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشَكُّرُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ يَكُوكُ عِنَى ٱلسِّحِن ءَأَرُبَاكُ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرُ أَمِرِ ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ

ٱلْقَهَّارُ الْآلِيَّ مَاتَعُ بُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَكَّيْتُمُوهَا أنتُمُ وَءَابَا وَكُم مَّا أَنْزَلَ اللَّهُ مِهَا مِن سُلُطُنِ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِللَّهِ أَمَر أَلَّاتَعَبُدُواْ إِلَّآ إِيَّاهُ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِكنَّ أَكَتُ النَّاسِ لايعً لَمُونَ إِنَا يَصَاحِي ٱلسِّجِنِ أُمَّا أَحَدُ كُمَا فَيُسَقِى رَبَّهُ

فَتَأْكُلُ الطَّيْرُمِن رَّأْسِهِ عَضَى ٱلأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسَنَفَتِ يَانِ اللَّهُ وَقَالَ لِلَّذِي ظُنَّ أَنَّهُ إِنَّا حِ مِّنْهُ مَا ٱذْكُرْنِي عِندَرَيِّكَ فَأَنسَـنهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَرَبِهِ عَلَبِثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضُعَ سِنِينَ شِيُّ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّى آرَى سَسِبْعَ بَقَرَتِ

سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبَعُ عِجَافُ وَسَبُعُ سُنُبُلُتٍ خُضِرٍ وَأَخْرَ يَابِسُتِ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَا أَفْتُونِي فِي رُءُ يَكِي إِن كُنْتُمْ لِلرَّهُ عَالَكُ مُعْوَلِكُ عَالَكُ مُعْوَفِ إلى قَالُواْ أَضَعَكُ أَحُكُمُ أَحُكُمُ وَمَا نَحُنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَمِ بِعَالِمِينَ (اللهُ الْأَحْلَمِ بِعَالِمِينَ (اللهُ) وَقَالَ ٱلَّذِى نَجَامِنُهُمَا وَ ٱدَّكَرَبَعَدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنبِتُكُم بِتَأْوِيلِهِ ع

فَأْرُسِلُونِ (إِنْ يُوسُفُ أَيُّهُ الصِّدِيقُ أُفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتٍ سِمَانٍ يأكلهن سبغ عِجاف وسبع مُمُمُّلُكِ خُضِّرٍ وَأَخْرَيَابِكُتِ لْعَلِيّ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَـلَّهُمْ يعَلَمُونَ ﴿ قَالَ تَزِرَعُونَ سَبَعَ سِنِينَ دَأَبًا هُمَا حَصَدتُمُ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِدِ ﴿ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا نَأْكُلُونَ ﴿ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا نَأْكُلُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

شُمّ يَأْتِي مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ سَبَعُ شِدَادٌ يَأْ كُلُنَ مَاقَدَّ مُتُمَ لَمُ ثَالِهُ اللَّاقِلِيلاً مِّمَا تَحُصِنُونَ ﴿ إِنَّ الْهِ مُ كَالِّي مُمْ يَأْتِي مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ عَامُّ فِيهِ عِنْ الْثَالْثَ اللهُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿ فَا لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ بِهِ عَالَمًا جَاءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسُتَكُلُهُ مَا بَالْيُ ٱلنِّسُوةِ ٱلَّذِي قَطَّعَنَ أَيدُرِيهُنَّ إِنَّ رَبِّي

بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ الْآنِ قَالَ مَا خَطَا كُكُنَّ إِذْ رَاوَدِينَ يُوسُ فَ عَن نَفُسِمِ فُكُنُ كَنشَ لِللَّهِ مَاعَلِمُناَ عَلَيْهِ مِن سُوعٍ قَالَتِ أَمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْكُنَ حَصَحَصَ ٱلْحَقَّ أَنَارُودَتَّهُ عَن نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ اللَّهِ لِيعَلَمُ أَنِي لَمُ أَخْنَهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهُ دِى كَيْدَ ٱلْخُ آبِنِينَ الْآَقِا